## الثمن السادس من الحزب التاسع و الأربعون

ا إِنَّمَا أَنسَتَ بِيلُ عَلَى أَلْذِينَ يَظُلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقَّ أَوْلَإِلَ لَهُ مَ عَذَا بُ الِيكُمُ ١٤ وَلَن صَبَرَ وَغَ فَرَإِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِّ ۞ وَمَنَ بَيُضَٰ لِل اِنتَهُ فَتَا لَهُ وَمِنَ وَإِلَىٰٓ مِّنَ بَعَٰدِهِ ٓ وَتَرَى أَلظَّالِمِينَ لَتَارَأُوا أَلْعَذَابَ يَقْوُلُونَ هَلِ اِلْكَمَرَةِ مِّنسَبِيلِ ١ وَ تَرِيهُ مِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْتِعِينَ مِنَ أَلذَّ لِ يَنظُّرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِي وَقَالَ أَلَدِ بِنَءَ امَنُوا إِنَّ أَكْنَلِسِ بَنَ أَلَدِ بِنَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَأُهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ أَلۡقِيَامَةٌ أَلَا إِنَّ أَلظَّامِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٌ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِّنَ اوَلِيَاءَ يَنصُرُونَهُ مِينَ دُونِ أَسِّهُ وَمَنُ بَيْضَلِل إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن سَبِيلٌ ١ إِسْنَجِيبُواْ لِرَيِّكُم مِّن قَبَلِ أَنْ بَيَانِي يَوْمُ لا مَرَدَّ لَهُ ومِنَ أَللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلَجَاإِ يَوْمَبِ ذِ وَمَا لَكُم مِّن تَكِيرٌ ۞ فَإِنَ آعَهُواْ فَمَا آرُسَلُنَاكَ عَلَيْهِ مُ حَفِيظًا "إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَغُ " وَإِنَّ آ إِذَا أَذَ قُنَ أَلِا نَسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن نُصِبُهُمْ سَيِّئَةً عِمَا قَدَّ مَنَ آيْدِ يهِ مَرْفَإِنَّ أَلِا نَسَانَ كَفُورٌ ١٠ لِلَّهِ مُلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ يَحَدُّلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمِنْ لِمَنْ لِلَّانَ لِيَشَاءُ إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَنْ بَيْنَاءُ الذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَانَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَنَاءُ عَفِيكًا إِنَّهُ وُعَلِيمٌ فَكَدِيرٌ ٥